لَنَ تَنَا لُوْا ۚ الْبِرَّ حَتَّى نُنُفِقُوا مِمَّا تِجُبُّونَ ۖ وَمَا نُنفِقُواْ مِن سُنَّاءِ فَإِنَّ أَلِنَّهَ بِهِ عَلِبُمُ ۞ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِلْنَاحِ إِسْرَآءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ أَلتَّوْرِلِيَّهُ قُلُ فَا تُواْ بِالنَّوْرِلِيةِ فَاتَّلُوهَ آ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣ فَهَن إِفْ تَرِيْ عَلَى أَلْلَهِ إِلْكَ ذِبَ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ قُلْ صَدَقَ أَلْتَهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشَرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَبُتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلنِّك بِبَكَّهُ مُبَدِّرَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلهِ عَلَى أَلْنَاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَ رَفَإِنَّ أَللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلُ الْكَكِنَكِ لِمْ تَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُعَلَىٰمَا تُغَلُونَ ۞ قُلُ يَكَأَهُٰلَ أَلْكِنَكِ لِمُ تَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ-امَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمُ شُهُدَاءُ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِفِلِعَمَّا تَعْلُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِنَ أَلْذِينَ أُوتُوا اللِّي تَبْكُ يَرُدُّ وَكُمْ بَعَدَ إِيمَانِكُمْ كُو بَعْدِينَ ۗ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُنَّلِىٰ عَلَيْكُرُو ٓ ءَايَنتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ ۗ رَسُولُهُ ، وَمَنْ يَعَتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَطِ مِّسْتَقِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلْذِينَءَامَنُواْ اِنَّـٰقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُفِتاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوٰتُنَّ إِلَّا وَأَنْكُم مُّسَامُونَ ۞

## الثمن الثاني من الحزب السابع

وَاعْنَصِمُواْ بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنتُمُو أَعَدَ آءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَعَتُ بِنِعُمَتِهِ عَ إِخُواْنَا ۚ وَكُنْتُمُ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ ٱلْبَارِ فَأَنْقَاذَكُمُ مِنْهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوءَ ءَايَانِهِ عَلَيْكُمُ تَهْتَدُونَ 🕲 وَلْتَكُن مِنكُمُ وَ أُمَّتُهُ يَدُعُونَ إِلَى أَنْحَنَيرِ وَيَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ اللَّنُكُرُّ وَأُوْلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَّ ۞ وَلَا نَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَ تَرْقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِمَاجَاءَهُمُ ٱلْبُيِّنَكُ ۗ وَأَوْلَلَّإِكَ لَمُ مَعَذَابُ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْنَيْضُ وُجُوهُ ۗ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ ۖ فَأَمَّا أَلْذِينَ إَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ وَأَكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ فَذُوقُواْ اَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكَفُرُونَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ اَبُهَضَّتُ وُجُوهُ لِهُ مَ فَفِي رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونٌ ۞ تِلْكَءَايَٰتُ اَللَّهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَللَّهُ يُريدُ ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ ۗ وَيِلهِ مَا فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَإِلَى أَلْتَهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ١٥ كُنتُم خَيْرَ أَمَّة الْحَرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُـرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَنَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنكَورِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ امَنَ أَهَلُ الصِينَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مِّينَهُمُ اللُّومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١٠ لَنَ يَضُرُوكُمُ وَ إِلَّا أَذَى وَإِن يُفَاتِلُوكُمُ بُوَلُّوكُمُ اللَّادُ بَارَّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَّ ٥ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَّذَ أَيْنَ مَا ثُفِتِ فُوا إِلَّا بِحَبُ لِي مِنَ أَلْتَ وَحَبْ لِي مِّنَ أَلْتَ اسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ أَلْلَهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسَكَّنَةُ ۖ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكَفُرُونَ بِئَايَتِ اللَّهَ وَيَقَـٰتُكُونَ أَلَا نَبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَا لِكَ عِمَا عَصَواْ قَرَكَانُواْ يَعُتُدُونَ ۞

# الثمن الثالث من الحزب السابع

لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِنَ آهُل إِ لَكِنَكِ أُمَّةٌ قَآمِحَةٌ يَتْلُونَ ءَ ايَتِ اِللَّهِ ءَ انَآءَ أَلْيُلِ وَهُمُ يَشْجُ دُونَ ۞ يُومِ نُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَوْلَيْكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينُ ﴿ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَنَ تُكُفِّرُ وَهُ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِالْمُتَّفِينَ ۗ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَنَرُواْ لَنَ تُعَنِّنِي عَنْهُمُو ٓ أَمَّوَا لَهُ مُ وَلَا ٓ أَوَّ لَا ۗ أَوَّ لَا مُمَّم مِّزَ أَلْتَكَى شَـٰنِيَا ۚ وَأَوْ لَلْإِكَ أَصْحَابُ النِّـارِهُمْ فِبهَا خَالِدُونَ ۗ ۞ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا كَمَثَلِ رِيْحِ فِبهَاصِرُّ اَصَابَتُ حَرِّثَ قَوْمِ ظُلْمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهَلَكَتُهُ وَمَاظَلَمَهُمُ أَلَّهُ ۗ وَلَكِكِنَ آنفُسَهُمُ يَظُلِمُونٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِبِنَ ءَامَ نُوا ۗ لَاتَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُرُ لَا يَالُونَكُرُ خَبَا لَا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمٌّ قَدُ بَدَتِ اللَّبْغُضَآءُ مِنَ اَفُواهِمٍمُ وَمَا يَخُفِّ صُدُورُهُمُ وَ اَكُبَرٌّ قَدُ بَـيَّنَّا لَكُمُ الْايَاتِ إِن كُنتُمُ تَعَقِلُونٌ ۞ هَٱنخُمُ وَأُولَاءَ تَجِبُّونَهُ مُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِهِ عَوَإِذَا لَقُوكُرُ قَالُوّا ءَامَنَّا وَإِذَاخَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُرُ اللَّاكَا مِلَ مِنَ أَلْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِ كُورٌ وَ إِنَّ أَلَّكَ عَلِبُمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١ إِن تَمَسَسَكُرُ حَسَنَةٌ نَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبَكُرُ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُوا أُ بِهَا وَإِن تَصَابِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمُ كَذُهُمُ شَيًّا إِنَّ أَلَّهَ عِمَا يَعُمُ مَلُونَ مُحِيطٌ ٥ وَإِذْ غَدَوْتَ

# الثمن الرابع من الحزب السابع

وَإِذْ غَدَوُتَ مِنَ أَهُلِكَ تُبَوِّئُ الْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۖ ۞ إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُورَ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتُوَكُّلُ الْلُومِنُونَ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ أَلَّهُ بِبَدِّرٍ وَأَنْتُمُو أَذِلَّهُ ۚ فَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكِّرُونَ ۞ إِذْ تَقَوُلُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنُ يَكْفِيكُونَ أَنْ بُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالْفِ مِنَ الْمُلَإِّكُةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلِيَّ إِن تَصَبِرُواْ وَنَتَـٰقُواْ وَيَاتُوكُمْ مِن فَوَرِهِمُ هَـٰلَـٰدَا يُمْدِدُ كُرُورَ يُكُمُ بِحَمِّسَةِ ءَ اللَّفِ مِنَ ٱلْمُلَإِّكَةِ مُسَوَّمِينَ " @ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِي لَكُمْ وَلِنَطَمَ إِنَّ قُلُو بُكُرْ بِهِ وَمَا أَلْنَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ الْيَقُطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡ يَكِبْتَهُمُ مَ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيُسَلَكَ مِنَ ٱلاَمْرِ شَيَّهُ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَأُو يُعَذِّبَهُ مُ فَإِنَّهُ مُ ظَالِمُونَ ٣ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ يَغُ فِرُ لِمَنْ يَسَكَاءُ وَيُعَاذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَــَالَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبَوْاْ أَضُعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞ وَاتَّغُوا النَّارَ اللَّهِ ۖ أَعِدَّ ثُ لِلْكِفِرِينَ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۗ ۞

سَارِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَغُفِرَةً مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَ الْا رْضُ أَعُدَّتُ لِلْكُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي إِلسَّ رَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَلْظِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ إِلنَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينُّ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةً أَوْ ظَامَنُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ أَللَّهَ فَاسْتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنَ يَغُوْرُالذُّنُوبَ إِلَّا أَنْلَهُ وَلَمَ يُصِرُّواْ عَلَىٰ لِلهُ اللَّهُ وَلَمَ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَالُواْ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ١٠٥٥ أَوْلَلِّكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِ مَ وَجَنَّكُ تَجُرِے مِن تَحُتِهَا ٱلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجُرُ ۚ الْعَامِلِينَ ۞ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ ۗ فَسِيرُواْ لِهُ إِلَارُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةً الْمُكَدِّبِبِنَّ ۞ هَـٰذَا بَيَـَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُـٰدًى وَمَوْعِظَةُ لِلْكُتَّقِينَ ١ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْنَ نُواْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُومِنِينٌ ۞ إِنَّ بَمَسَسُكُم وَرُحٌ فَقَدُ مَسَ أَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ و وَتِلْكَ أَلَايًّامُ نُدَاوِلْهُ اللِّينَ أَلْنَاسٌ وَلِيَعْلَمَ أَلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ١ وَ الْبُهُوسَ أَلْلُهُ الذِينَ وَ امَنُواْ وَالْمَحُقَ أَلْكِهْرِينٌ ١ أُمَّ حَسِبُتُمُ وَأَنَّ تَدْخُلُواْ أَكْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلُمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ أَلْصَّابِرِينَ ١ ﴿ وَلَقَادُ كُنْتُمْ غَنَّوْنَ أَلْمُوُتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوُهُ ۗ فَقَدَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ نَنظُرُونً ٥ وَمَا خُعَادُ

#### الثمن السادس من الحزب السابع

Sain ain ain ain ain

وَمَا مُحَادُ إِلَّا رَسُو لِـ قَدَ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ إِلرُّسُلُ أَفَايْنِ مَاتَ أَوْقُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُرُ وَمَنَّ يَّنقَالِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنَّ يَضُرَّ أَللَّهَ شَيَّا وَسَيَجُزِكِ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ إِلَّا ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ زِلِلْكَ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَن ۗ يُبُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيانُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُبُرِدُ ثَوَابَ ٱلاَخِرَةِ نُوتِهِ عَنْهَا وَسَنَجُنِ الشَّاكِرِينَ ١٠٥٥ وَكَأَيِّن مِن نِّبِهَ وَ فُتِلَ مَعَهُ و رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَـنُوا لِمَا أَصَابَهُ مُرفِ سَبِيلِ إِللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينُ ١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُوْ إِلَّا أَن قَا لُواْ رَبَّنَا أَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمُرِنَ } وَثَيِّتَ أَقُدَامَنَا وَانصُرْنَاعَلَى أَلْقَوُمِ اللَّكِيْرِينٌ ١ فَكَانِيْهُمُ أَلَّهُ ثُوَابَ أَلدُنْيِا وَحُسُنَ ثُوَابِ إِلاَخِرَةٌ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ٥ يَـَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَـنُوٓا إِن تُطِيعُوا ۖ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَابُواْ خَلِيرِينَ ۗ بَلِ أِللَّهُ مَوْ لِللَّكُمِّ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِ بنَ اللَّهِ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَآ أَشُرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَ سُلْطَانَا وَمَأْوِيْهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ مَـ ثُوكَى أَلظَّ المِينِّ ۞ وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُ مَ بِإِذْ نِهِ مَ حَتَّى ٓإِذَا فَشِـلْتُمُ وَتَنَازَعْتُ مُ مِنْ بَعُدِ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعُدِ مَا أَرِيْكُم مَّا تَحُيِّبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْبِ وَمِنكُم مِّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةُ شُكَّم صَرَفَكُم عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ ٥ إِذْ تُصْعِدُونَ

## الثمن السابع من الحزب السابع

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُؤُونَ عَلَىٰٓ أَحَـدٍ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي أَخْبِرليكُمْ فَأَثَلْبَكُمْ غَمَّا بِغَيْمِ لِكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰمَا فَ اتَّكُرُ وَلَا مَا أَصَلِكُ مُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَا تَعَمَلُونَ ٣ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَنَمِ أَمَنَةَ نَعُاساً يَغُشِي طَآبِفَةً مِنكُرُ وَطَآبِفَةُ قَدَ آهَمَتُهُمُةَ أَنفُسُهُمُ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَنْحَقَّ ظَنَّ أَنْجَاهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ أَلَامُ رِمِن شَحَّءِقُلِ إِنَّ أَلَامُرَكُلَّهُۥ لِلهِّ يُحْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ أَلَامُرِ شَيْءٌ ءُ مَّاقُتِلْنَا هَلَهُنَا قُللَّو كُنْتُمّ فِي بُهُوتِكُمْ لَبَرَزَ أَلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمٌ وَلِيَبْتَلِيَ أَلِنَّهُ مَا فِي صُدُ ورِكُرُ وَ لِبُمْجِيْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ وُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَـقَى أَنْجَمَعَانِ إِنَّمَا إَسْنَزَلَّهُمُ أَلشَّ يُطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا أَلَّهُ عَنْهُمُ مَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَنَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَإِذَا ضَرَبُواْ فِي إِلاَرْضِ أَوَكَانُواْ غُرَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجُعَلَ أَللَّهُ ۚ ذَا لِكَ حَسُرَةً فِي قُلُوبِهِ مِنَّ وَاللَّهُ بُكِيءٍ وَبُمِيتُ وَاللَّهُ مِمَا نَعَ مَلُونَ بَصِ بُرٌّ ۞ وَلَهِن قُتِلْنُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوِّمِنُّ مَ لَمَعُفِرَةٌ مِنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةُ خَمَيُّ مِنَّا تَجْمَعُونَ ٣ وَلَهِن مِّتُّمُ ۚ أَوَ قُتِلْتُم ۚ لَإِلَى أَللَّهِ تَخَشَرُونَ ۗ ۞ فَبِهَا رَحْمَة مِنَ أَنَّتُهِ لِنَتَ لَهُمُ ۗ وَلَوَ كُنُتَ فَظًّا غَلِيظًا أَلْقَالَبَ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغَفِرُ لَكُمُ وَشَاوِرُهُمْ لِـفَا إِلَامُرٌ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُتُوَكِّلِينَ ٥ ان تنصرك

إِنَّ بَنْصُرَّكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا أَلْدِ حَيَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِيِّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لِلْمُومِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَجِّءِ أَنْ يُعَلَّلُ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ أَلْقِيَـٰكُمَةِ ثُمَّ ثُوَ فِي كُلُّ نَفُسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ أَفْتَن إِتَّبَعَ رِضُوانَ أَللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِّكُ جَهَتَكُمُّ وَبِهِسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَاتُ عِنهَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ إِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدُ مَنَّ أَلَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَبُهِمُ وَءَايَانِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَـلُ لَغِ ضَكَلِي ثُمِينٌ ۞ اَوَلَتَا أَصَلِتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَ اَصَبْتُم مِّصْلَتِهَا قُلْتُمُ وَأَنِي هَالَا قُلُ هُوَ مِنُ عِندِ أَنفُسِ كُمُورَ إِنَّ أَنتُهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهُءِ قَدِيثُر ١ وَمَآ أَصَابَكُو يَوُمَ النَّقَى أَلْجَمَّعَانِ فَيِإِذُنِ اللَّهِ وَالْيَعْلَمَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٥ وَلِيَعُلَمَ أَلَذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَانِلُواْ حِفْ سَبِيلِ اللَّهِ أُوِإِدُ فَعُواْ قَالُواْ لَوَنَعُـٰ لَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعُنَكُمُ ۗ هُـمُـلِكُفُرِ بَوْمَ إِذْ أَقْرَبُ مِنْهُ مَ لِلا بِمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِ مِم مَّا لَيَسَ فِي قُلُوبِهِمَّ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَكُمْنُونٌ ۞ أَلذِيزَ قَالُواْ لِإِخُوانِهِمَ وَقَعَدُواْ لُوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَا ذَرَهُ واْعَنَ اَنفُسِكُمُ المُوْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ وَلَا تَحَسِبَنَّ ٱلذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمُّواتَا بَلَ احْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرِحِينَ بِمَآءَ ابْنِيهُمُ أَلِنَّهُ مِن فَصَلِهِ وَيَسَتَبُشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ يَلِّحَقُواْ بِهِم مِّنَ خَلَفِهِمُوٓ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ مَ بَحْنَ نُونَ ۗ ۞